\_ اجْلسْ يَا أَبَا عُبَيْد هُنَا ولا تَبْرَحْ مَكَانَكَ حَتَى آتيكَ بِمَاءِ مُثَلَّجٍ . . وَغَادَرَ أَشْعَبُ الْمَكَانَ غَيْرَ مُصَدِّق بِالنَّجَاة ، تَارِكًا الْعُرَابِيُّ الْمَسْكِينَ يَنْتَظِرُ ، حَتَّى مَضَى النَّهَارُ ، فَلَمَّا نَفَدَ صَبْرُ الأَعْرَابِيُّ الْمَسْكِينَ يَنْتَظِرُ ، حَتَّى مَضَى النَّهَارُ ، فَلَمَّا نَفَدَ صَبْرُ الأَعْرَابِيُّ الْمَسْكَ بِهِ صَاحِبُ الأَعْرَابِيُّ ، غَادَرَ الْمَطْعَمَ ، لِيَرْكَبَ حِمَارَهُ ، فَأَمْسَكَ بِهِ صَاحِبُ الْمَطْعَم قَائِلاً :

- أَيْنَ ثَمَنُ الطُّعَامِ ؟

فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ فِي بَرَاءَةٍ :

\_لَقَدُّ أَكَلُتُ ضَيْفًا ..

فَانْهَالَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمَطْعَمِ ضَرْبًا وَلَكْمًا ، وَلَمْ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَقَاضَى منْهُ ثَمَنَ اللَّحْم . . فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ :

لَعَنَ اللَّهُ ذَلِكَ الْمُحْتَالَ ، لَقَدْ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى أَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى أَنَّا أَبُو زَيْدٍ . .

( تُمُّتُ )

رقم الإيداع: ٢٠٠٣ / ٢٠٠٣

الترقيم الدولي: ٢- ٩٤١ - ٢٦٦ - ٩٧٧

وَأَخَذَ أَشْعَبُ الأَعْرَائِيَّ إِلَى مَطْعَمِ ، حَيْثُ يُشُوى اللَّحْمُ ، وَرَائِحَةُ الشَّوَاءِ الشَّهِيَّةُ تَمْلاً الْمَكَانَ ، فَطَلَبَ لَحْمًا لَهُ وَرَائِحَةُ الشَّوَاءِ الشَّهِيَّةُ تَمْلاً الْمَكَانَ ، فَطَلَبَ لَحْمًا لَهُ وَلِلأَعْرَائِي وَجَلَسَا يَأْكُلانِ ، حَتَّى أُصِيبَ أَشْعَبُ بِالتَّخَمَةِ مِنْ كَثْرَة مَا أَكُل مِنَ اللَّحْم ، وقَالَ أَشْعَبُ في دَهَاء :

-قَدْ طَعِمْنَا حَتَّى شَبِعْنَا ، وَمَا أَحْوَجَنَا إِلَى مَاءٍ مُثَلَّجٍ حَتَّى نُطْفئ نيران هَذَا الطَّعَام الدُّسم ..

فَوَافَقَهُ الأَعْرَابِيُّ عَلَى رَأْيِهِ ، فَقَالَ لَهُ أَشْعَبُ :



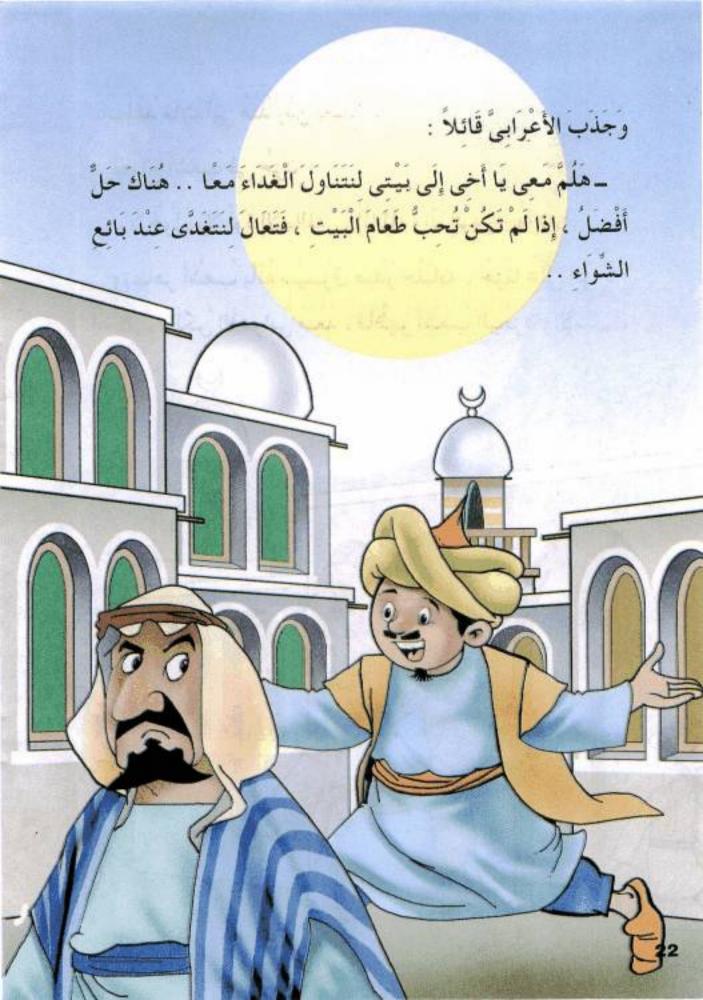

لَقَدْ مَاتَ أَبِي مُنْذُ زَمَنِ بَعِيدٍ .. فَصَاحَ أَشْعَبُ في حُزْن :

ـ لا حُول ولا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ . . إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . .

وَتَظَاهَرَ أَشْعَبُ بِأَنَّهُ سَيُمَزِّقُ صَدْرَ جِلْبَابِهِ ، حُزْنًا عَلَى الرَّاحِلِ الْعَظِيمِ ، لَكِنَّ الأَعْرَابِيُّ مَنَعَهُ ، فَأَظْهَرَ أَشْعَبُ الْحُزْنَ والأَسَفَ ، الْعَظِيمِ ، لَكِنَّ الأَعْرَابِيُّ مَنَعَهُ ، فَأَظْهَرَ أَشْعَبُ الْحُزْنَ والأَسَفَ ،



وَبَدَأَ أَشْعَبُ يَشْعُرُ بِالْجُوعِ فَلَمْ يَدْرِ مَاذَا يَفْعَلُ ، وَكَيْفَ يَحْتَالُ للْعُثُورِ عَلَى طَعَامه . .

وَبَيْنَمَا أَشْعَبُ وَاقِفٌ يُقَلِّبُ الأُمُورَ عَلَى وَجُوهِهَا ، رَأَى رَجُلاً أَعْرَابِيًّا مِنْ أَعْرَابِ الصَّحْرَاءِ يَسُوقُ حِمَارَهُ أَمَامَهُ ، وَقَدِ أَعْرَابِيًا مِنْ أَعْرَابِ الصَّحْرَاءِ يَسُوقُ حِمَارَهُ أَمَامَهُ ، وَقَدِ ارْتَسَمَتْ عَلَى وَجْهِهِ أَمَارَاتُ السَّذَاجَةِ ، وَعَلامَاتُ الْغَفْلَةِ ، فَتَبَسَمَ أَشْعَبُ وَقَالَ فَى نَفْسه :

\_حَمْدًا لِلَّهَ . . ظَفَرْنَا بِصَيْد سَمِين ، وَضَمِنَّا الْغَدَاءَ . .

وَتَقَدَّمَ مِنَ الأَعْرَابِيِّ مُصَافِحًا وَمُعَانِقًا بِحَرَارَةٍ ، وَهُو يَصِيحُ قَائلاً :

\_حَيَّاكَ اللَّهُ أَبَا زَيْدٍ . . مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ . . وَأَيْنَ تَذْهَبُ ؟! هَلُمَّ مَعِي يَا أَخِي إِلَى بَيْتِي . .

فَنَظَرَ إِلَيْهِ الأَعْرَابِيُّ مُتَعَجِّبًا ، وَقَالَ :

\_لَسْتُ أَبَا زَيِّدٍ ، وَلَكِنِّي أَبُو عُبَيْدٍ . .

فَقَالَ أَشْعَبُ مُتَصَنِّعًا التَّذُكُّر :

- نَعَمْ يَا أَخِى . . أَنْتَ أَبُو عُبَيْد . . لَقَدْ تَذَكَّرْتُك . . كَيْفَ حَالُكَ يَا أَخِى ، وَكَيْفَ حَالُ أَبِيك . . فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ فِي بَرَاءَة : فَظَلَّ يَلْعَنُهُ فِي سِرِّهِ .. وَغَادَرَ الْمَسْجِدَ وَهُو يَقُولُ لِنَفْسِه : \_ كَانَ أُوْلَى بِنَا نَحْنُ الطُّفَيْلِيِّينَ أَنْ نَحْتَالَ بِمِثْلِ هَذَهِ الْحِيلِ لكسْبِ أَرْزَاقِنَا ، بَدَلاً مِنَ انْتِظَارِ الْوَلائِمِ وَالْحَفَىلاتِ لِلتَّطَفُلِ عَلَيْهَا ..

وبِالطَّبْعِ لَمْ يَلْحَقْ أَشْعَبُ بِالْقَافِلَةِ الْمُسَافِرَةِ إِلَى مَكَّةَ ، فَوَقَفَ حَزِينًا مَهْمُومًا ، وَهُو لا يَدْرِى مَاذَا يَفْعَلُ ، ولا كَيْفَ يَتَصَرُّفُ للْخُرُوجِ مِنْ هَذَا الْمَأْزِقِ الَّذِي وَضَعَ نَفْسَهُ فيه بإرادته . .



الَّذِي يَجْحَدُ نُبُوَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، وَلَنَالَهُ مِنْ أَذَى النَّاسِ مَا لا تُحْمَدُ عُقْبَاهُ عَلَى أَمْرِ هُو مَنْهُ بَرَاءٌ . .

وَلَذَلِكَ بَقِى أَشْعَبُ سَاكِنًا فِي مَكَانِهِ ، وَهُو يَلْعَنُ نَفْسَهُ ؟ لأَنَّهُ لَمْ يَسْتَمِعْ إِلَى نَصِيحَةِ صَدِيقِهِ . . أَمَّا الرَّجُلُ ، فَقَدِ اسْتَمَرَّ قَائِلاً :

- رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي الْمَنَامِ . . وَقَدْ قَالَ عَلَيْ : « مَنْ رآني فِي الْمَنَامِ ، . وَقَدْ قَالَ عَلَيْ : « مَنْ رآني فِي الْمَنَامِ ، فَقَدْ رآنِي حَقًا ؛ فإنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَّلُ بِي » وَقَدْ عَلَمَنى عَلَيْ دُعَاءً ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَعَلَّمُهُ لَكُمْ . .

فَقَالَ أَحَدُ اللَّحَاضرينَ :

- عَلَّمْنَا هَذَا الدُّعَاءَ يَا أَخِي . .

فَأَظْهَرَ الرَّجُلُ رِزْمَةً كَبِيرَةً مِنَ الأَوْرَاقِ ، وَقَالَ :

\_ لَقَـدْ كَتَبْتُ الدُّعَاءَ عَلَى هَذه الأَوْرَاقِ بِمِسْكِ وَزَعْفَرَانِ ، فَمَنْ دَفَعَ لِي وَرَعْفَرانِ ، فَمَنْ دَفَعَ لِي دَرْهَمَيْنِ ثَمَنَا للْوَرَقَةَ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا . .

وَلَمْ يَكَدِ الرَّجُلُ يُتَمِّمُ كَلامَهُ ، حَتَّى انْهَالَتْ عَلَيْهِ الدِّرَاهِمُ مِنَ الْحَاضِرِينَ في الْمَسْجد . .

وَرَأَى أَشْعَبُ الدَّرَاهِمَ الْكَثِيرَةَ وَهِى تَنْهَالُ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ ، فَتَعَجَّبَ مِنْ حُنْكَتِه وَذَكَائِه واحْتِيَالَه عَلَى النَّاسِ لَكَسِّب رِزْقه ، وَأَخَذَ يَتَأَمَّلُ فَصَاحَتَهُ وَوَقَاحَتَهُ ، وَرَبْطَهُ النَّاسَ بِهَذَهِ الْحِيلَةِ الْبَارِعَة ، وَرَبْطَهُ النَّاسَ بِهَذَهِ الْحِيلَةِ الْبَارِعَة ،

وَلِذَلِكَ لَمْ يَرُ أَشْعَبُ أَمَامُهُ إِلاَّ أَنْ يَظَلُّ جَالِسًا فِي مَكَانِهِ \_ كَمَا فَعَلَ الآخَرُونَ \_ وَوَاصَلَ الرَّجُلُ حَدِيثَهُ قَائِلاً :

-أَيُّهَا النَّاسُ خَلِيقٌ بِي أَلاَّ أَقُولَ غَيْرَ الْحَقِّ ، ولا أَشْهَدَ إِلاَّ بِالصَّدْقِ . . لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِبِشَارَة مِنْ نَبِيْكُمْ عَنِيْ ، لَكِنِّي لَنْ أَقُولَهَا لِللَّهُ مَنَّ كُلُّ نَذْلٍ يَجْحَدُ نُبُونَة لَكُمْ حَتَّى يُطَهِّرَ اللَّهُ هَذَا الْمَسْجِدَ مِنْ كُلُّ نَذْلٍ يَجْحَدُ نُبُونَة النَّبِيُ عَنِيْ . .

فَرَبَطَ هَذَا الْقَوْلُ أَشْعَبَ بِالْقُيُّودِ ، وَشَدَّهُ بِالْحِبَالِ ، فَلَوْ أَنَّهُ نَهَضَ مِنْ مَكَانِه وَتَحَرَّكَ مُغَادِرًا الْمَسْجِدَ ، لَكَانَ ذَلِكَ النَّذُلُ



وَأَخِيرًا كَبُّرَ الإِمَامُ ، وَنَهَضَ وَاقفًا لأَدَاء الرَّكْعَة الثَّانيَة . .

وُمَا حَدَثَ فِي الرَّكَعَةِ الأُولَى حَدَثَ أَطُولُ مِنْهُ فِي الرَّكَعَةِ الأُولَى حَدَثَ أَطُولُ مِنْهُ فِي الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَكَأْنُ الإِمَامَ كَانَ يَتَعَمَّدُ إِغَاظَةَ أَشْعَبَ ، وَتَعْطيلَهُ عَنِ الثَّانِيَةِ ، وَكَأْنُ الإِمَامَ كَانَ يَتَعَمَّدُ إِغَاظَةَ أَشْعَبُ فِي نَفْسِهِ ، لَكِنَّهُ احْتَمَلَ اللَّحَاقِ بِالْقَافِلَةِ .. هَكَذَا ظَنَّ أَشْعَبُ فِي نَفْسِهِ ، لَكِنَّهُ احْتَمَلَ بِصَبْرٍ مُنْقَطِعِ النَّظِيرِ ، حَتَى انْتَهَى الإِمَامُ مِنْ إِتْمَامِ الرَّكَعَاتِ بِصَبْرٍ مُنْقَطِعِ النَّظِيرِ ، حَتَى انْتَهَى الإِمَامُ مِنْ إِتْمَامِ الرَّكَعَاتِ الأَرْبَع ، وَجَلَسَ لِقِرَاءَةِ التَّشَهَدِ الأَخِيرِ ، فَقَالَ أَشْعَبُ فِي نَفْسِهِ :

\_هَانَتْ وَبَانَتْ . . لَقَدْ سَهَّلَ اللَّهُ الْمَخْرَجَ ، وَقَرُبَ الْفَرَجُ . .

وَمَا إِنْ سَلَّمَ الإِمَامُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ، حَتَّى نَهَضَ رَجُلٌ وَصَاحَ قَائلاً :

- أَيُّهَا النَّاسُ . . أَيُّهَا النَّاسُ . .

فَنَظَرَ إِلَيْهِ جَمِيعُ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنْصَتُوا ، وَوَاصَلَ الرَّجُلُ حَدِيثَهُ قَائلاً :

فَقَالَ أَشْعَبُ في نَفْسه:

\_لَوْ غَادَرْتُ الْمَسْجِدَ الآنَ فَلَنْ أَكُونَ مُحِبًا للنَّبِيِّ ﷺ، وَسَيَتُهمني ذَلِكَ الْوَغْدُ بِذَلِكَ عَلانيةً أَمَامَ النَّاسِ..

وَأَخَذَ يَلْعَنُ نَفْسَهُ ؛ لأَنَّهُ تَرَكَ مَكَانَهُ فِي الصَّفُ الأَخِيرِ وَتَقَدَّمَ إِلَى الأَمَامِ ، فَلَوْ أَنَّهُ كَانَ يَقِفُ وَحْدَهُ الآنَ خَلْفَ الصَّفُوفِ لَتَمَكَّنَ مِنَ الْفَرَارِ دُونَ أَنْ يَلْحَظَهُ أَحَدٌ .. وَلَكِنَ الأَمَلَ عَاوَدَهُ فِي لَتَمَكَّنَ مِنَ الْفَرَارِ دُونَ أَنْ يَلْحَظَهُ أَحَدٌ .. وَلَكِنَ الأَمَلَ عَاوَدَهُ فِي التَّمَكَّنَ مِنَ الْفَرَارِ دُونَ أَنْ يَلْحَظَهُ أَحَدٌ .. وَلَكِنَ الأَمَلَ عَاوَدَهُ فِي أَثْنَاء السَّجِّدَة الثَّانِية مِنَ الرَّكْعَة الأُولَى ، والَّتِي بَدَتْ لَهُ كَأَنَّهَا دَهُرٌ طَوِيلٌ ، فَرَفَع رَأْسَهُ وَنَظَرَ خَلْفَهُ ، فَوَجَدَ الصَّفَ الَّذِي تَرَكَهُ قَدْ تَكَامَلَ تَمَامًا ، وَلَيْسَ فِيهِ فُرْجَةٌ لِيهُولِ مَنْهَا ، وَلِذَلِكَ عَادَ قَدْ تَكَامَلَ تَمَامًا ، وَلَيْسَ فِيهِ فُرْجَةٌ لِيهُولِ مَنْهَا ، وَلِذَلِكَ عَادَ



الإِمَامُ وَسَجَدَ ، وَأَطَالَ فِي سُجُودِهِ بِصُورَةٍ لَمْ يَعْهَدْهَا أَشْعَبُ مِنْ قَبْلُ . .

كُلُّ ذَلِكَ وَأَشْعَبُ يَتَحَرَّقُ عَلَى نَارِ الصَّبِرِ ، وَيَتَقَلَّبُ عَلَى عَلَى جَمْرِ الْغَيْطُ ، فَكَظَمَ غَيْظَهُ فِي جَمْرِ الْغَيْطُ ، فَكَظَمَ غَيْظَهُ فِي الصَّلاة ، فَكَظَمَ غَيْظَهُ فِي صَدْرِه ، وأَذْعَنَ لِلْخُشُوع ، وقَدْ تَمَلَّكُهُ الْيَأْسُ مِنَ اللَّحَاقِ بِالْقَافِلَة ، فَهُو لَمْ يَزَلُ فِي الرَّكْعَة الأولَى . .



فَقَراً الْفَاتِحة عَلَى مَهَل ، وأَطَالَ الْقراءة ثُمَّ قَراً سُورة طُويلة من سُورِ الْقُراءة والتَّجُويد ، ثُمُ سُورِ الْقُراءة والتَّجُويد ، ثُمُ الْحَنَى للرُّكُوع ، وأَطَالَ فِي التَّسْبِيح بِنَوْع مِنَ الْخُشُوع لَمْ الْحَنَى للرُّكُوع ، وأَطَالَ فِي التَّسْبِيح بِنَوْع مِنَ الْخُشُوع لَمْ يَعْهَدْه أَشْعَبُ مِنْ قَبْلُ . . ثُمَّ رَفَع رَأْسَه وَنَهَضَ مِنَ الرُّكُوع ، قَائلاً : «سَمِع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه » ، واستَّمَر واقفَا حَتَى ظَنَ قَائلاً : «سَمِع اللَّه لِمَنْ حَمِدَه » ، واستَّمَر واقفا حَتَى ظَنَ أَشُعبُ أَنَّهُ نَامَ في مَكَانِه ، وأَنَّهُ لَنْ يَسْجُدَ أَبَدًا ، وأخيراً كَبُر



مَكَّةَ مَعَ صَدِيقٍ لَهُ مُتَطَفِّلٍ مِثْلِهِ ، عَسَى أَنْ يَجِداً فِيهَا وِلائِمَ عَامِرَةً لَدَى أُنَاسِ لا يَعْرِفُونَهُما .. وَإِلَيْكُمْ مَا حَدَثَ ..

أَعَدُّ أَشْعَبُ وَرَفِيقُهُ الْعُدُةَ لِلسَّفَرِ مَعَ قَافِلَةً مُتَجِهَةً إِلَى مَكَةً ، وَتَصَادَفَ أَنْ كَانَ مَوْعِدُ تَحَرُّكِ الْقَافِلَةِ وَقْتَ صَلاَةِ الظَّهْرِ ، وَتَصَادَفَ أَنْ عَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ لأَدَاءِ الصَّلاةِ ، عَلَى أَنْ يَلْحَقَ بَالْقَافِلَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَحَاوَلَ رَفِيقُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ يَرْحَلُ مَعَ الْقَافِلَةِ ، عَلَى أَنْ يُحْعَلَهُ يَرْحَلُ مَعَ الْقَافِلَةِ ، عَلَى أَنْ يُصَلِّى الظَّهْرَ في الطَّرِيقِ ، لَكنَّ أَشْعَبُ قَالَ لَهُ :

\_يَا أَحْمَقُ يَجِبُ أَنْ نُصَلِّى وَنَدْعُوَ اللَّهَ ، فَيَرْزُقَنَا بِمُغَفَّلِينَ نَتَطَفَّلُ عَلَى وَلائمهم ..

فَلَمْ يُوافِقَهُ صَدِيقُهُ ، وَظَلَّ كُلُّ مِنْهُمَا مُتَمَسِّكًا بِرَأْيِهِ .. وَفِي النَّهَايَةِ رَحَلَ الصَّدِيقُ مَعَ الْقَافِلَةِ ، وَدَخَلَ أَشْعَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ النَّهَايَةِ رَحَلَ الصَّدِيقُ مَعَ الْقَافِلَةِ ، وَدَخَلَ أَشْعَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُصَلِّى ، وَكَانَتْ صَلاةُ الْجَمَاعَةِ قَدْ بَدَأَتْ ، وَوَجَدَ أَشْعَبُ أَنَّ لِيصَلِّى ، وَكَانَتْ صَلاةُ الْجَمَاعَةِ قَدْ بَدَأَتْ ، وَوَجَدَ أَشْعَبُ أَنَّ لِيصَالِى ، وَكَانَتْ صَلاةً الْجَمِيعِ الصَّفُ وَحْدَهُ فِي صَفَّ جَمِيعِ الصَّفُ وَحْدَهُ فِي صَفَّ خَلْفَ الصَّفُ الصَّفُ الأَخِيرِ ؛ خَلْفَ الصَّفُ الصَّفُ الأَخِيرِ ؛ لَيْ عَلَى الصَّفُ الصَّفُ الأَخِيرِ ؛ لَيْ عَلَى الصَّفُ الصَّفُ الأَخِيرِ ؛ لَيْ قَفَ بِجِوارِ لَيْ عَلَى الصَّفُ الرَّجُلُ فِي الصَّفُ خَالِيا ، فَتَقَدَّمَ الشَّعَبُ ، وَأَى أَشْعَبُ مَكَانَ الرَّجُلُ فِي الصَّفُ خَالِيا ، فَتَقَدَّمَ وَوَقَفَ مَكَانَهُ وَتَرَكَ الرَّجُلُ وَاقَفًا وَحْدَهُ ..

وَمِنْ سُوءِ حَظٌّ أَشْعَبَ أَنْ كَانَ الإِمَامُ رَجُلاً بَطِيئًا ثَقِيلَ الْحَرَكَةِ ،

وَلِيمَةُ أَوْ مَأْدُبَةً إِلاَّ أَكَلَ فِيهَا ، طَالَمَا واتَتْهُ الْفُرْصَةُ ، فَإِنْ لَمُّ تُواته احْتَالَ لذَلكَ ..

وَلَكِنْ جَاءَ يَوْمٌ عَلَى أَشْعَبَ ضَاقَ بِهِ الْحَالُ ، وَسُدُّتُ أَبُوابُ الْوَلائِمِ فِي وَجْهِهِ ، فَلَمُ يَعُدْ يَجِدُ أَحَدًا يَدْعُوهُ إِلَى وَلِيمَة ، الْوَلائِمِ فِي وَجْهِه ، فَلَمُ يَعُدْ يَجِدُ أَحَدًا يَدْعُوهُ إِلَى وَلِيمَة ، أَوْ يَدْعُو نَفْسَهُ هُو إِلَيْهَا دُونَ اسْتِئْذَان ، بَعْدَ أَنْ عَرَفَ النَّاسُ حِيلَهُ وَأَلاعِيبَهُ فِي التَّطَفُّلِ وَاقْتَحَامَ وَلائمهم . . .

وَلَذَلِكَ قَرَّرَ أَشْعَبُ أَنْ يَتَّرُكَ الْمَدينَةَ الْمُنَوِّرَةَ ، وَيُسَافِرَ إِلَى



وَأَخَذَ أَشْعَبُ يَتَصَنَّعُ أَنَّهُ عَلَى وَشْكِ أَنْ يُلْقِى نَفْسَهُ ، فَفَزِعَ صَاحِبُ الدَّارِ ، وَأَخَذَ يَرْجُوهُ أَلاَ يَفْعَلَ ؛ حَتَّى لا يُفْسِدَ الْفَرَح . . وَلَمْ تَمْضِ دَقَائِقُ ، حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ صَاحِبُ الدَّارِ مَائِدَةً كَبِيرَةً عَلَيْهَا كُلُّ أَطَايِبِ الطَّعَام . .

وَانْقَضَّ فَرِيقُ الطُّفَيْلِيِّينَ عَلَى الطَّعَامِ ، كَالْوُحُوشِ الْكَاسِرَةِ . . وَأَخَذَ ابْنُ أَشْعَبَ يَأْكُلُ بِضْعَ لُقَيْمَاتٍ ، ثُمَّ يَشْرَبُ قَلِيلاً مِنَ الْمَاء . .

انْتَحَى أَشْعَبُ بِابْنِهِ جَانِبًا ، وَلَطَمَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، قَائِلاً : - لَوْ جَعَلْتَ مَكَانَ الْمَاءِ الَّذِي شَرِبْتُهُ لُقَيْمَاتٍ لَكَانَ أَفْضَلَ . . فَقَالَ الابْنُ :

إِنَّ الْمَاءَ يُوسِعُ مَكَانًا ، فَآكُلُ أَكْثَرَ يَا أَبِي . .
فَعَادَ أَشْعَبُ إِلَى صَفْعِ ابْنِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُو يَقُولُ :

- أَيُّهَا اللَّئِيمُ ، لِمَ لَمْ تُنَبِّهْنِي إِلَى هَذِهِ الْحَقِيقَةِ ، قَبْلَ جُلُوسِنَا إِلَى الطَّعَامِ ؟!

وَهَكَذَا صَارَ أَشْعَبُ زَعِيمَ الطُّفَيْلِيِّينَ بِلا مُنَافِسٍ . . وَكَانَ نَهَمُ أَشْعَبَ ، وَعَشْقُهُ للطَّعَامِ عَجَبًا ، فَلَمْ يَتْرُكُ



## فَقَالَ أَشْعَبُ :

- طَالَما أَنَّكُمْ تُقِرُّونَ بِزَعَامَتِي لَكُمْ ، فَسَوْفَ أَحْتَالُ لإطْعَامِكُمْ . . فَنَظَرُوا إِلَيْه قَائِلِينَ :

\_وَلَكِنْ مَنْ تَكُونُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ؟!

فَقَالَ أَشْعَبُ :

- أَنَا أَشْعَبُ أَيُّهَا الْحَمْقَى . .

فَقَالُوا جَميعًا ;

\_قَدْ أَقْرَرْنَا بِزَعَامَتك ، حَتَّى تَقْبَلَ أَنْ تَحْتَالَ لَنَا ..

فَأَطَلُ أَشْعَبُ إِلَى صَحْنِ الدَّارِ ، حَيْثُ صَاحِبُ الدَّارِ وَضُيُوفُهُ









وَوَجَدَ أَشْعَبُ نَفْسَهُ وَمَعَهُ ابْنُهُ وَمَجْمُوعَةُ الْمُتَطَفَّلِينَ مَحْبُوسِينَ فَوْقَ السَّطْحِ ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى الطَّعَامِ وَلا يَسْتَطَيعُونَ الْوصُولَ إِلَيْهِ بِسَبَبِ ارْتِفَاعِ السَّطْحِ ، فَتَمَلَّكَهُمُ الْغَيْظُ ، وَقَالَ أَحَدُهُمْ :

\_وَاللَّهِ مَا لاقَيْنَا مِنَ الذُّلِّ والْهَوَانِ مِثْلَ مَا لاقَيْنَا الْيَوْمَ عَلَى يَدَى ْ ذَلكَ الْمَاكر ، صَاحِب الْوَلِيمَة . .

وَقَالُ آخر :

\_لَقَدْ حَبَسَنَا هُنَا مِثْلَ الدُّجَاجِ ، فَلا هُو تَركَنَا نُشَارِكُ فِي طَعَامه ، وَلا هُو تَركَنَا نَشَطَفُلُ عَلَى مَأْدُبَة غَيْره . .

فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ أَشْعَبُ ، وَقَالَ :

\_مَا هِيَ صِنَاعَتُكُمْ فِي الْحَيَاةِ يَا إِخْوَانُ ؟!

فَقَالُوا جَميعًا في نَفَسٍ وَاحد :

\_ نَحْنُ جَمِيعًا طُفَيْلِيُّونَ ، ولا عَمَلَ لَنَا إِلاَّ التَّطَفُّلُ . .

فَقَالَ أَشْعَبُ :

- خَيْبَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا مِنْ طُفَيْلِيِّينَ . . أَلَيْسَ عِنْدَ أَحَدِكُمْ حِيلَةً لِلْخُرُوجِ مِنْ هَذَا الْمَأْزِقِ الَّذِي وَقَعْنَا فِيهِ ، وَحُبِسْنَا هَا هُنَا كَالْجَرْدَانَ فِي الْمَصْيَدَة ؟!



\_ اصْعَدْ يَا ضَيْفي إِلَى حَيْثُ تُقَامُ الْوليمة ..

وَهَكَذَا صَعِدَ أَشْعَبُ وَابْنُهُ إِلَى سَطْحِ الدَّارِ ، وَتَوَالَى صُعُودُ بَقِيَّةِ الطُّفَ يُلِي يَنِ إِلَى السَّطْحِ .. ثُمَّ رَفَعَ الرَّجُلُ السَّلَمَ ، وَوُضِعَتِ الْمُوائِدُ لِلْمَدْعُويِنَ ، مِنْ أَقَارِبِ الْعَرِيسِ وَالْعَرُوسِ ، فِي صَحْنِ الدَّارِ وَعَلَيْهَا مَا لَذَّ وَطَابَ مِنْ أَصْنَافِ اللَّحُومِ وَالأَسْمَاكِ وَالْحَلُوى وَالْفَاكِهَة وَغَيْرِهَا مِنَ الأَصْنَافِ ..



وأَشْعَبُ هَذَا هُو أَشْعَبُ بْنُ جُبَيْرٍ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ، وَهُو خَالُ الأَصْمَعِيُ الأَدِيبِ الْفَقِيهِ . . وَقَدِ اشْتُهِرَ أَشْعَبُ وَهُو خَالُ الأَصْمَعِيُ الأَدِيبِ الْفَقِيهِ . . وَقَدِ اشْتُهِرَ أَشْعَبُ بِالظَّرْفِ وَخِفَةِ الرُّوحِ وَالْمَرَحِ ، وَلَهُ حِكَايَاتٌ وَنَوَادِرُ طَرِيفَةٌ فِي بِالظَّرْفِ وَخِفَةِ الرُّوحِ وَالْمَرَحِ ، وَلَهُ حِكَايَاتٌ وَنَوَادِرُ طَرِيفَةٌ فِي ذَلكَ . .

وَلَكِنْ صَارَ أَشْعَبُ زَعِيمَ الطُّفَيْليِّينَ فِي زَمَانِهِ وَحَتَّى بَعْدَ زَمَانِهِ ! إِنَّ لذَلكَ قصَّةً طَريفَةً . .

فَقَدْ جَاءَهُ ابْنُهُ ذَاتَ يَوْم سَعِيدًا وَهُو يَصِيحُ :

- وَلِيمَةٌ يا أَبِي . . وَلِيمَةٌ فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ مَا لَذَّ وَطَابَ . .

وَدُونَ أَى تَفْكِيرِ أَسْرَعَ أَشْعَبُ مَعَ ابْنِهِ إِلَى الدَّارِ الَّتِي تُقَامُ فيها الْوَلِيمَةُ ، وَكُلُّ هَمِّهِ أَنْ يَسْبِقَ الآخَرِينَ ، حَتَّى يَحْجِزَ لِنَفْسِهِ مَكَانًا فِي صَدْرِ الْمَائِدَةِ ، فَتَكُونَ أَصْنَافُ الطُّعَامِ الْجَيِّدَةُ في مُتَنَاوَل يَده . .

وَلَكِنْ يَبْدُو أَنْ صَاحِبَ الدَّارِ ، كَانَ ذَكِيًّا فَطِنًا إِلَى حِيلِ الطُّفَيْلِيِّنَ ، فَقَرَّرَ أَنْ يَحْرِمَهُمْ مِنَ الْجُلُوسِ إِلَى مَأْدُبَتِهِ ، الَّتِي الطُّفَيْلِيِّنَ ، فَقَرَّرَ أَنْ يَحْرِمَهُمْ مِنَ الْجُلُوسِ إِلَى مَأْدُبَتِهِ ، الَّتِي تُقَامُ فِي صَحْنِ الدَّارِ ، وَلَذَلِكَ وَضَعَ سُلَّمًا خَشَبِيًّا يُؤَدِّى إِلَى سَطْح الْمَنْزِلِ ، وَكُلُّمَا رَأَى شَخْصًا لا يَعْرِفُهُ أَشَارَ إِلَى السُّلُمِ قَائلاً : والْكَلَمَةُ اشْتُقَتْ مِنَ اسمِ رَجُلِ يُقَالُ لَهُ «طُفَيْلٌ» وَيُقَالُ: إِنَّهَا جَاءَتْ مِنَ اسْمِ اشْتُهِرَ بِالتَّطَفُلِ يُدْعَى «بَنَانَ الطُّفَيْلَى» وهو مِنْ بخرسان ، وقَدْ أَقَامَ فَتْرَةً مِنْ حَيَاتِه بِبَغْدَادَ مُتَطَفَّلاً عَلَى مَوائِد أَهْلها ..

وَتَارِيخُ الْعَرَبِ يَذْكُرُ لنا «أَشْعَبَ» باعْتباره أَشْهَرَ مُتَطَفّل في التَّارِيخ ، وأَشْهَرَ مَنْ رُويَتْ عَنْهُ النَّوَادرُ والطَّرَائِفُ والْحكَايَاتُ في التَّطَفَّل . .



## من نوادر وطرائف العرب



## زعيم الطفيليين

